# الخاتمة

# نظرة عامة على حكم سعود

وكامات عن السلطان العثاني ومحد علي وابنه أحمد طوسون الذين حاربوه وانتزعوا منه الحرمين

كان عهد سعود استمراراً لعهد أبيه الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود ، مع زيادة في الحروب وفي التوسع ، بل كان عهده سلسلة موصولة من الفتوح والمكاسب والانتصارات قطعها ، في آخر أيامه ، الغزو المصري – التركي ، الذي اجتاح بلاده ، مبتدئاً بشطرها الفربي : الحجاز .

أفيعني هذا أن الامام سعود أضاع بعض التركة التي خلقها له أبوه العظيم ؟ أضاع سعود الحرمين، مكة والمدينة ، والطائف ، وأضاع قبل ذلك ، شيئا من ساحل الحجاز ، ولكن هذه الأراضي لم تكن خاضعة لعبد العزيز ، باستثناء الطائف ، التي يقول ابن بشر : إن الاستيلاء عليها تم في شهر شوال ، قبل وفاة عبد العزيز ، بينا يؤكد المؤرخ التركي جودت باشا أن الامام سعود هو الذي استولى على الطائف دعد وفاة أبعه 1

وهكذا . . نستطيع القول إن الامام سعود لم يضع شيئًا من تركة أبيه ، وإنما َ فقد َ شيئًا بما أضافه اليها خلال ولايته وبحد سيفه ، وقد مات عن تركة

تزيد عما ورثه بلدانا كثيرة في اليمن وتهامة كاللحية وبيت الفقيه وزبيدة وبلاد أبي عريش . إلى بلدان أخرى في عمان ومسقط لم تخضع للدرعية إلا في عهده ا ذلك هو الواقع ولكن المؤرخ لا يقف عند هذا الحد من البحث و فموت سعود عن ملك كبير لا يعني أن الكارثة والتي انتهت بانهيار الدولة السعودية الأولى ولم تبدأ في زمانه . ولذلك يحمله بعض المؤرخين شيئاً من تبعة هذه الكارثة الهائلة ولما ينسبون اليه وفي آخر أيامه ومن حرص على المال أبعد عنه كثيراً من رجال العشائر وزعماء الحجاز ومن إصرار على تحدي السلطان كثيراً من رجال العشائر وزعماء الحجاز ومن إصرار على تحدي السلطان التركي في وقت أصبح فيه هذا السلطان أكثر مقدرة على الحركة ولتناقص الأخطار الخارجية التي كانت تتهدد ملكه ولتخلص واليه على مصر وحمد علي من خطر الماليك وسيطرته الكاملة على مصر !

وإلى جانب هؤلاء المؤرخين ، الذين يحملون سعود الكبير بعض التبعات ، نجد عدداً من المؤرخين الافرنسيين الذين كتبوا عن حملة محمد علي ، يقولون – مع معرفتهم بجوانب الضعف القليلة في شخصية سعود الكبيرة – إن الامام سعود لو عاش فوق عمره ، عدة سنوات أخرى . . لما انهارت الدولة ، لأنه كان قادراً على مواجهة محمد علي بقوة ودهاء ، وربما كان يستغني عن الحجاز ، لفترة من الزمن ، ولكنه كان يحتفظ بكل ممتلكاته الأخرى ، بعمد أن ينزل بجيوش محمد علي خسائر فادحة ، وهؤلاء المؤرخون إنما ذهبوا الى هذا الرأي لأن عبد الله ابن سعود ( ارتكب ) أخطاء حربية كثيرة ، ولم يستفد من الأزمات التي مرتبها أعداؤه ، وهذه الأخطاء التي تعد سبب الهزية التي نزلت به ، ما كان أبوه سعود ليرتكبها ، لأنه كان عظيم الهيبة ، واسع الحيلة ، لا يدع الفرص السائحة و تفلت ، من بين يديه ولا يهمل تتبع خصمه المنهزم في الميدان . .

رأيان في كل منها جانب من الحق. ولكن. . هنالك عناصر أخرى خارجية زادت الموقف في الجزيرة العربية حرجاً، منها: تولي السلطان محمود الثاني السلطنة في استانبول، وتولي محمد علي الولاية في مصر، فكلاهما من أمكر الناس وأدهاهم ولديها موارد كثيرة من الرجال والأموال والأسلحة . .

#### الادارة في عهد سعود

لم تكن الادارة معقدة في زمن سعود ، وقد استطاعت هذه الادارة على بساطتها، كا يقول بروكامان ، (أن توطد دعائم السلامة العامة، وكانت مفقودة في بلاد العرب منذ قرون ).

وقد توهم الريحاني أنه لم تكن ، في زمن سعود ، إدارة .. ولذلك قــال ، بعد أن أثنى على عدل سعود في حكمه :

( .. بيد أنه لم يكن على شيء من الادارة ، ولا كان النظام - ما عدا بعض قواعد أساسية تتعلق بالجيش - معلوماً ! فلم يكن يربط النواحي القصية بعضها ببعض غير كلمة الامير، ولم يكن ليحفظها وثيقة العرى غير صولته، فاذا ذهبت اللك ) .

ويبدو لنا أن ( بركارت ) و ( مانجان ) الغربيين كانا أكثر معرفة بحقائق الامور في عهد سعود من الريحاني ، فقد ذكروا أولا : ان الادارة السعودية خاضعة لأحكام الشرع ، وثانيا : أن سعود قسم البلاد الى أقاليم ، وجعل عليها أمراء ، وكان يختارهم من أفراد العائلات التي كانت تتولى الإمارة في الاقليم أو البلدة ، إلا إذا اتجه الرأي العام الى غيرهم أو فرضت تغييرهم مصلحة عامة ، وثالثا : أن للأمراء سلطات حددها لهم الإمام ، في اطار الشرع والأعراف الحسنة ، ومن أعظم مهامهم الاشراف على جمع المقاتلين كلما طلب منهم ذلك ومساعدة عالى الزكاة ، والسهر على حفظ الأمن ، وتنفيذ أحكام القضاة ، والسهر على تطبيق أحكام القضاة ، والسهر على تطبيق أحكام القضاة ، والسهر على تطبيق أحكام الشرع ، ورابعاً : ان الامراء يتمتعون بحرية كبيرة في حدود إمارتهم ، ولكن أي واحد من مواطنيهم يستطيع أن يشكوهم الى الإمام إذا ارتكبوا ظلماً أو أخلوا بواجباتهم . وقد كان سعود يبين للأمراء واجباتهم ، في رسائل يكتبها اليهم .

#### واجبات الامير وسلطاته :

وبما ورد في إحدى رسائله – المنشورة في الصفحة ٢٤٧ من كتابنا – هــذه الفقرات ، التي تبرز كثيراً من واجبات الأمير وسلطاته ، قال الإمام سعود :

١ – وإني . . ملزم الأمير يقوم على الناس في أمور دينهم من حيث الجملة من
تعلم وتعلم .

٢ - ويقوم على الناس في قمع ما جرى منه شيء يستوجب الأدب: فإن كان الأدب فيه حكم شرعي أوحد لزمه الإمضاء ، وإن كان أدباً غير ذلك . . أدّب على قدر ما يردع أرباب المعاصى .

٣ - ويقوم على الناس في تفريق الرديين . . والقومة على الناس في أنواع التهم ، والقومة على أهل مواقف التهم .

والقومة عليهم في بخس المكاييل والموازين .

• – وبخس الزكاة أو اعطائها من أردل المال ، وما جرى مجرى هذا .

٣ – ومن مداخلة الربا في البيوع .

٧ - والقومة في الجهاد من إتمام التسليح بالسلاح الطيب والرجال الطيبين ،
والقومة على الخيل وتمام آلاتها .

وإني ملزم كل من يخاف الله ويرجوه : القومة مع الأمير بكل هذا ) .

#### الزامية التعليم . . ومساعدات لطلاب العام :

وإني قد لزمت على كل أمير ناحية يخص على خمسة عشر أو أكثر أو أقل من أهل بلدانه ويلزمهم طلب العلم لأنه أمر ضروري.

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بوت العلماء ... اللخ .

ولا أعذر كل أمير ناحية إلا عنده ناس مخصوصون ويلزمهم طلب العلم ويكتب لنا أسماءهم في ورقة ، ويوصلهم إن شاء الله ما يماونهم على معيشتهم . تتبع المرابين :

وكان سعود يكره الرباكثيراً ، في أشكالها الظاهرة والخفية ، وقد جاء في بعض رسائله ما يوضح لنا شدة عنايته بمكافحة الربا، فقد أقام رجالاً مخصوصين في كل بلد لمراقبة المبايعات الربوية وتأديب أصحابها ، قال :

( وأنا آمر هؤلاء الذين معهم الورقة يختارون من كل أهل بلد ثلاثة أهل دين،

#### ما يقوله الدليل عن ادارة سعود:

ونقتطف ، بما كتبه « دليل الخليج الفارسي » عن إدارة سعود ، هــــذه الفقرات ، بتصرف يسبر :

(كانت إدارة سعود مثالاً نموذجياً للأساليب السلفية الوهابية ، وما كان يشرك أحداً من أولاده في الأعمال العامة ، باستثناء ابنه البكر عبد الله .

لم يكن و ديكتاتوراً ، مستبداً ، فقد كان يحيط نفسه بأصحاب الرأي ويستشيرهم ، وفي مقدمتهم آل الشيخ ، ويمكننا القول إنه كان زعيماً عربياً كبيراً ، بفرض نفسه على الآخرين بمزاياه وهيبته ، أكثر مما يسودهم بمركزه ولقمه ..

وكان يحرص على استبقاء أبناء الأسر في مناصب أسرهم التقليدية، ما اطمأن إلى إخلاصهم ، فإذا ظهرت له منهم بوادر عدم الولاء عاقبهم ، وربها أكرههم على الإقامة في الدرعية تحت مراقبته . .

كان 'يكر و النساس على الصلاة في أوقاتها بالقوة ، فيخرج المطوعون إلى الشوارع بالهراوات ويسوقون المتخلفين إلى المساجد، ولكنه كان يلتزم بالنصوص الدينية تماماً فلا يخل بحرمة الدور ، وقسد جاءه مرة رجل وقال له إن فلاناً يشرب الخرة أو يدخن في داره ، فسأله سعود :

- كىف عرفت ذلك ؟

قال: أطللت عليه من نافذة بيتي !

قال سعود : ألم تعلم أن الله سبحانه نهى عن التجسس!

وعاقبه سعود على تجسسه ، ولم يكترث لأقواله ، حتى لا يشجع الآخرين على التجسس! )

#### أمراء سعود:

ويذكر ان بشر أسماء أمراء سعود كا يأتى :

على الأحساء : ابراهيم بن سليان بن عفيصان

على القطيف : أحمد بن غانم

على البحرين : سلمان بن خليفة

على عيان : سلطان بن صقر بن راشد (ثم عزله وجعل مكانه

ابن أخيه حسن بن رحمه )

على الجيوش في عان : مطلق المطيري

على ناحية القصم : حجيلان بن حمد

على ناحية الوشم : محمد بن ابراهيم بن غيهب المعروف بالجميح

على المحمل : ساري بن يحيى بن سويلم

على تاحية الخرج : عبد الله بن سليان بن عفيصان

على ناحية سدير : حمد بن سالم ( ثم عزله وجعل مكانه عبد الكريم

ان معبقل )

على الطور وتهامة : عبد الوهاب ؛ المعروف بأبي نقطة ( ولما قتل

جعـــل مكانه طامي بن شعيب من عشيرة

عبد الوهاب )

على وادي الدواسر: ربيع بن زيد الدوسري

على بيشة ونواحيها : سليان بن شكبان ( ثم بعده ابنه فهاد )

على رينة وضواحيها : مصلط بن قطنان

على جبل شمر والجوف : محمد بن عبد المحسن بن فايز بن على

على الطائف والحجاز : عثمان بن عبد الرحمن المضايفي

على مكة : الشريف غالب بن مساعد

على المدينة : حسن القلعي

على ينبع : جابر بن جبارة

#### القضاء

يقول بركارت: إن البلاد العربية التي لم تخضع للحركة السلفية الوهابية كانت تعيش في شبه فوضى ، من حيث القضاء والنظام ، وأما البلاد الوهابية فكانت تنعم بنظام قضائى صالح وتطبق أحكام الشرع .

علم الأمام عبد العزيز العرب الخضوع للنظام ، والمحافظة على الأمن العام ، والاحتكام في خصوماتهم إلى القضاء بدلاً من الخصام وتحكيم الحسام . .

وجاء سعود فأتم عمل أبيه وتوسع فيه ، فاستكثر من القضاة ، وأرسلهم إلى مختلف المدن والقرى ومنازل العشائر ، القريبة والبعيدة ، وكان يختارهم من أعظم الناس وأنزههم ، ويجري عليهم أموالاً وأرزاقاً من بيت المال ، بينا كانت المادة أن يعطي المتخاصمون قضاتهم أجوراً عن قضائهم تختلط أحياناً بالرشوات!

كان القضاء عادلاً ، و « مجانياً » ، وكان القضاة على مقربة من المتقاضين ، فلا نفقة ، ولا مشقة ، ولا مظلمة : وتلك نعمة من نعم الله الكبرى تنعم بها شعب الدولة السعودية .

وبما يحسن التنبيه اليه ان القضاة كانوا مستقلين وأحراراً في قضائهم / لا سلطان للأمير ولا للإمام نفسه عليهم !

وقد ذكر ابن بشر ، في تاريخه ، طائفة من أسماء القضاة في عهد سعود، فقال إن قضاة سعود كانوا :

على الدرعية : عبد الله بن الشيخ

سليان بن عبد الله بن الشيخ

على بن حسين بن الشيخ

عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ

حمد بن ناصر بن عثان بن معمر

عبد الرحمن بن خميس ( إمام القصر وقاضيه )

على الأحساء

: محمد بن سلطان العوسجي

ثم عبد الرحمن بن نامي

على القطيف : محمود الفارسي (مهاجر من أهل فارس)

على تهامة : أحمد الحفظي

على اليمن : الشريف حسن بن خالد

على الطائف والحجاز: عبد الرحمن من عبد الله أبا بطين

على جبل شمر : عبد الله بن سلمان بن عبيد

على بريدة : عبد المزيز بن سويلم

على عنيزة : غنيم بن سيف (ثم أخوه عبد الله)

على الموشم : عبد العزيز بن عبد الله الحصين

على سدير : على بن ساعد

على منيخ : عثان بن عبد الجبار بن شبانة

على حريملا والمحمل : عبد الرحمن أبا حسين

على الخرج: على بن حمد بن راشد العريني

على المدينة النبوية : أحمد الياس الاصطنبولي الحنفي

وأحمد بن رشيد الحنبلي

على مكة : أقر" فيها قضاتها . (ثم أرسل اليها سلمان بن عبدالله

ان الشبخ ، فأقام فيها مدة قاضياً ورجع ) .

قال ابن بشر: ( وأما غير ذلك من النواحي فكان يبعث اليها القاضي نحو سنة ثم يرجع ويبعث غيره ) .

#### الموارد المالية

لم يذكر ابن بشر إلا بعض الموارد المالية في عهد سعود ، فقال إنه كان يأتيه:

من بندر اللحبة ١٥٠ ألف ريال

ومن الفدعان ( من عنزة ) ٤٠ ألف ريال

ومن الأحساء ٨٠ ألف ريال ( تظهر الى الدرعية . . والباقي

للثغور والخيالة والحوالات الغ . . )

وقدر ابن بشر ما تأتي به العاملة (أي كل مجموعة من العمال الذين يذهبون الجمع موارد الزكاة) بثلاثة آلاف كحد أدنى (وقسد يبلغ أربعين ألفاً).. وكانت هناك سبعون عاملة أو أكثر ، «فتوسط » الموارد تقريباً حوالي مليون ريال ، إذا حصلت كل عاملة عشرة آلاف ريال أو أكثر قليلاً..

وقدر بركارت تلك الموارد في احدى السنوات بمليونين من الليرات وقدرها بروكامان ( بمليون ونصف مليون طالير ، من عهد ماري تريز ) وقال مثنياً على سعود إن ادارته لم تعرف ( أي نوع من الابتزاز التعسفي ، فهي تكتفي بجمع الزكاة من المكلفين ، وفقاً للمبادى التي نص عليها القرآن ) ، ولم تعرف البلاد السعودية أي نوع من تلك الضرائب الظالمة التي كان يفرضها الولاة في بعض البلاد العثانية ، وعرف بعضها باسم و العوانية » أ..

## حكم تحضير وكفاح للأساليب البدوية :

يصف بعض المؤرخين والكتاب الغربيين الحكم السعودي بأنه حكم (بدوي)، ويصفون دولة نجد بأنها دولة بداوة . . لاعتقادهم بأن الجزيرة العربية ، باستثناء مدن معدودة فيها ، هي أرض القبائل الرحل . . وحكامها على مستوى حالتها الاجتاعية . . وكل هذا زعم باطل ومجرد هراء!

والحقيقة التي لا سبيل الى الشك فيها هي أن الحكم السعودي كان حكم تحضير وتمدين ، وهو ، في ذلك ، إنما يطبق مبادىء الحركة السلفية الإصلاحية التي أسسها ودعا اليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، فسعود ، وجده وأبوه من قبله ، لم يطبقوا على المدنيين أساليب البدو ، ولكنهم طبقوا على البدو أساليب الحضر ، وقد حاربوا البدو حروباً كثيرة عنيفة حتى أخضعوهم لحكم الشرع ، المطبق في المدن ، وإلى ذلك أشار ابن بشر في وصفه لحالة الأمن والنظام بين العربان ، في عهد سعود ، فقال عنه إنه أذل صناديد العربان (وأخضع رؤوسهم لأحكام القرآن ولاهل القرى والبلدان ، وأذعنوا لأو امره وحكه فلم يقدر أحد منهم على مخالفة أمره ، فلا يلقى صاحب الدم غريمه إلا بالسلام عليك يا فلان ا وصار البادي والحاضر تحت هذا الحكم القاهر ، كالأقارب والإخوان ) .

كافح سعود كثيراً من عادات البدو وأساليبهم وخصوصاً ما كان يدعى (الدخايل) وهو أن يلجأ قاتل أو سالب الى عشيرة فتحميه وتمنعه من كل طالب متتبع له ، ولو كان أميراً أو قاضياً . . كا فرض الدية بدلاً من الثار . . وحال كذلك ما استطاع دون اقتتال العشائر فيا بينها بسبب ثار قديم أو خلاف على مرعى أو نحو ذلك . .

وقد ذهب سعود ، في سبيل إقرار الأمن ، الى اعتبار العشيرة كلها مسؤولة عن أى واحسد من أفرادها يرتكب جرية ، ولذلك كانت العشيرة تتبرأ من المجرم وتسلمه الى السلطة . . مما أدى الى تناقص عدد المجرمين وشيوع الأمن .

#### الجيت

لم يكن في زمن سعود جيش دائم، محترف، كما هي الحال في الوقت الحاضر، عند أكثر الأمم، وإنما مضى سعود على سنة آبائه، فكان يجمع المقالة من الحواضر والبوادي قبل أيام من الغزو الذي يريده، فإذا انتهى الغزو عاد المقاتلة إلى أوطانهم ...

#### عنصر المفاجأة:

وقد وصف ابن بشر شيئًا من أساليب سعود في غزواته ، فقال إنه كان ( إذا أراد أن يغزو إلى جهـة الشمال أظهر أنه يريد الجنوب أو الشرق أو الغرب . . )

وهذه الطريقة إنما يراد منها مفاجأة العدو بالغارة قبل أن يستعد لهــا . . ( فإذا قرب من العدو نحو ثلاثة أيام ) بعث عيونه أمامه ) ثم عدا ) فلا يلبث حتى يبغتهم وينزل قريباً منهم ) فلا يوقد عند جميع المسلمين \_ يعني مقاتلة سعود \_ نار ) ولا كأنهم نزلوا بتلك الديار ) (١) .

<sup>(</sup>١) ابن بشر .

ويذكر بركارت ان مقاتلة سعود قضوا في سيرهم من نجد إلى الشام خمسة وثلاثين يوماً ، ومع هذا لم يعرف والي الشام بأمرهم إلا عند اقترابهم من ضواحي دمشق .

#### عنصر « الرعب »:

وربما أضاف سعود إلى عنصر المفاجأة : عنصر الرعب ، وكان يفعل ذلك بطرائق مختلفة ، من أشهرها دعوته المقاتلين إلى إطلاق نيرانهم دفعة واحدة ، ما يضعف مقاومة الخصوم ويحملهم على الاستسلام من شدة خوفهم مما سمعوه!..

#### تقى المقاتلين:

وكان سعود لا يعفي المقاتلين من تأدية الصاوات في أوقاتها ، إلا لضرورة ملحة ، وكان لا يباشر القتال الا بعد أن يعظ المقاتلين ويثير فيهم الحماسة والنخوة يساعده في ذلك عدد من العلماء الأفاضل ، من آل الشيخ وغيرهم ، الذين كان يصطحبهم في غزواته ، وكان أكرة ما يكرهه من المقاتلين الجبن والغلول .

#### جمع الجيوش:

كان المقاتلون يجمعون جمعاً من بلدانهم وعشائرهم قبيل كل غزوة ، ومعنى ذلك أن كل جيش يتألف من سكان المنطقة التي 'جمع منها ، ويشترك في القتال بقيادة أمير المنطقة أو رئيس العشيرة ، الا اذا رأى الامام سعود غير ذلك ، وأما القيادة العامة فتكون لسعود أو لمن يختاره .

ويقال ان كل منطقة كانت تتكفل بنفقات جيشها ، وبذلك لا يدفع سعود من ماله شيئًا ، وكأن الغنائم هي أجر المقاتلين الموعود .

#### المنجية:

ويزعم بركارت أنه كانت عند سعود فرقة صغيرة من المقاتلين الشجمان ، كان يتخير لهاكل رجل شجاع اشتهر في قومه، وقد بلغ عددها ثلاثمائة أو أكثر

وكان يصطحبها في غزواتها ، وتدعى : « المنجية » .

ولم نجد لهذه الفرقة ذكراً في التواريخ النجدية التي بين يدينا ، ولكن ابن بشر ذكر في تاريخه ، في معرض كلامه عن خيل سعود ، أنه ملك من الخيل المتاق ألفاً وأربعهائة فرس ( يغزو معه منها ستائة فرس ، يركبها رجال انتقام من شجعان البوادي وشجعان مماليكه وغيرهم ) ..

وهكذا كان سعود يملك حرسا خاصا ، أو جيشا خاصا دائما ، من الرجال الشجمان ، يؤلف طليعة مختارة أو ما يشبه في هذا العصر « فرقة المغاوير » — كوماندوس — .

#### الجيش . . والمساحي والفؤوس :

ومن الأمور التي تلفت النظر في بعض رسائل الإمام سعود ، أنه كان يدعو المقاتلين الى استحضار المساحى والفؤوس ، مع الأسلحة . . لماذا ؟

لأنه كان يريد من الجيش ، فوق القتال ، أن يهدم الأوثان ويبني الثغور! قال في احدى رسائله:

( أعدّوا الفواريع والفؤوس والمساحي والمحافر ، تراني أرجو أننا نهدم بها الأوثان ، ونبني الثغور بأوطانهم ، مجول الله وقوته ) .

#### أمراء الجيش والمقاتلين من البدو:

عكننا القول إجمالًا أن قواد الجيوش هم أمراء البلدان ، إلا في حالات نادرة ، وكذلك يمكن القول إن قواد المقاتلين من البدو هم شيوخهم .

وقد أثبت المؤرخ الافرنسي ( مانجان ) في كتابه المسمى ( تاريخ مصر ) ، والذي أفرد فيه ملحقاً خاصاً أسماه ( تاريخ الوهابيين ) جدولاً بأسماء رؤساء المقاتلين من البدو ، وذكر اسم كل عشيرة وعدد مشاتها وفرسانها ، وربحا كان هذا الجدول يحتاج الى تكملة ومزيد من التحقيق ، وهذا هو الجدول كها أورده مانجان :

| عدد الغرسان<br> | عدد المشاة     | اسم الشيخ       | امر القبيلة               |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| Y • • •         | Y0++           | ابن عريعر       | بنو خالد                  |
| 17              | ****           | فيصل الدويش     | مطير                      |
| ۳               | <b>{···</b>    | محمد بن ربیعان  | عتيبة                     |
| Y • •           | 10             | غانم بن مضيان   | <b>حرب</b>                |
| 70.             | Y•••           | خز بن من لحيان  | السهول                    |
| ۸٠٠             | <b>y • • •</b> | محمد بن عامله   | قحطان                     |
| Y••             | <b>***</b>     | محمد بن شکبان   | العجمان                   |
| 14.             | 10             | صالح ن زويله    | آل مرة                    |
| Y • •           | 0 • • •        | قائد ىن رېيىمان | الدواسر                   |
| ۸٠٠             | 71             | ماضی ن سویط     | الظفير                    |
| 17              | 70             | الحيدي بن هزال  | -<br>عنزة                 |
| ٦٠٠             | ٣٠٠٠           | فارس الجربا     | شمر                       |
| ١٠٠             | 14             | فراج أبو تنين   | سبيع العارض               |
| 70.             | Y•••           | مصلط بن قطنان   | بيع القبلة<br>سبيع القبلة |
| ۸٦٢٠            | <u> </u>       |                 | J                         |

### سلاطين آل عثمان في عهد سعود

ثلاثة سلاطين تعاقبوا على الحكم في استانبول ، خلال عهد سعود ، وهم :

أولاً: السلطان سليم الثالث ، وكان يدعو الى الاصلاح ، تشبها بالفرب ، وكان يريد التخلص من العساكر « الانكشارية » ، ولكن هؤلاء العساكر وكان مشايخ « البكتاشية » يؤيدونهم ، لخوفهم من قضاء السلطان على طرقهم وتكاياهم ومواردهم – استطاعوا أن يكرهوا السلطان على التخلي عن العرش سنة ١٨٠٧ م .

ثانيا: السلطان مصطفى الرابع ، وكان أكثر أنصاره من دعاة الإصلاح ، فقتلهم الانكشارية ، ثم خلموا السلطان ولم يمض عام واحد على توليه السلطنة أو الخلافة!. وكان فقيراً بالموارد ، فكتب إلى سلطان مراكش يطلب منه قرضاً..

ثالثا: السلطان محمود الثاني، وهو أخو السلطان سليم الثالث وقد تولى السلطة سنة ١٨٠٨. وكان عاقلا، داهية ، من أعظم سلاطين آل عثمان، وكانت بلاده في خضم الأخطار: خطر الانكليز، وخطر الافرنسين، وخطر الماليك، والألبان والصرب، واليونان، والمصريين، والسوريين، والأكراد، ودسائس الباشاوات ومؤامرات الانكشارية.. النح.. ولكنه استطاع التغلب على كل هذه الأخطار!

ومن أشهر أعماله الناجحة ، قضاؤه على العساكر و الانكشارية »، فقد ذبحهم غدراً ، كا ذبح محمد على الماليك في مصر ، وأنشأ في تركيا جيشاً جديداً باسم النظام الجديد ، وأصدر قوانين عصرية ، ونظم الإدارات على أسلوب حديث ، وكان يظهر التمسك بالدن .

وهو الذي دفع محمد علي إلى محاربة السموديين .

#### من هو محمد علي ؟

من هو محمد علي ، الذي أوكل اليه السلطان محمود الثاني ، محاربة الدولة السعودية الاولى ؟

محد على ألباني الأصل – أرناؤوطي – ولد سنة ١٧٦٩ م. – ١١٨٦ ه. في قواله (كافالا) ، قرب سالونيك، في مقاطعة الرومللي، التي كانت تابعة للسلطنة العثانية ، وهي اليوم يونانية وتدعى (مكدونيا) ، وقد كان والده ابراهيم آغا رئيساً للحرس ، وكان محمد علي طفلاً صغيراً عند وفاة والده ، فتكفله عمه الذي كان يشغل منصب (متسلم) – أي نائب الحاكم – في قواله ، وكان محمد علي أميا ، ولكنه كان ذكيا ، وقد رأت أمه ، فيايرى النائم ، أن ابنها أصبح ذا شاء عريض وسلطان وجاه ، فقصت حلمها على ولدها فزاده ذلك طموحاً وكبرياء.

كان أول عمل ناجح قام به محمد علي (عملية) غدر ومكر .. فقد كلفه عمه تحصيل الضرائب من قرية بمتنعة ، فذهب اليها محمد علي وطلب من عدد من سكانها أن يذهبوا معه للصلاة في المسجد – وكان يتظاهر بالتقى – فذهب معه عدد منهم وصلوا فلما انتهوا من الصلاة قيدهم بسلاسل واصطحبهم معه الى قواله ، ومن هناك أرسل الى أهل القرية أنب سيقتل أولئك الرجال ، الذين اعتبرهم رهائن وأسرى ، اذا لم تسرع القرية الى تسديد الضرائب كاملة ، فأذعنت القرية وسر المتسلم كثيراً بذلك .. وزو جمد على احدى قريباته ، وكانت أرملة مات عنها زوجها ، فأنجبت لمحمد على ابراهيم وأحمد طوسون واسماعيل .

ويقال ان ابراهيم ليس ولد محمد على ، وإنما هو ابن امرأته من زوجها الأول. ولما غزا الافرنسيون مصر ، طلب السلطان العثاني من متسلم قواله أن يرسل عدداً من المقاتلة الى مصر للمشاركة في قتال الافرنسيين ، فأرسل اليها ثلاثمائة جندي بزعامة ابنه ، ولكن محمد على تولى بمكره قيادة هذه الفرقة إذ جعل ابن المتسلم ، وكان من الشبان المترفين ، يتخلى له عن القيادة ويرجع الى وطنه .

ويقول المؤرخ الافرنسي مانجان إن الحظ خدم محمد على كثيراً ، لأن القائد المثاني أوكل اليه مهاجمة حصن إفرنسي منيع فهاجمه واقتحمه واستولى عليه وأصاب بذلك شهرة كبيرة ، والحقيقة هي أن الافرنسيين كانوا قد أخلوا الحصن من تلقاء أنفسهم قبل وصوله بقليل أ...

بعد ذلك قدمه القائد التركي الى والي مصر خسرو باشا وأوصاه به خيراً ، فولاه خسرو فرقة من العسكر لمحاربة المهاليك ، ولكنه اتفق سراً مع المهاليك، وضايق خسرو حتى عزل من ولاية مصر، ثم أرسل السلطان خورسيد باشا والياً على مصر فعاكسه محمد علي وأراد خورشيد عزله ، ولكن محمد علي جمع العساكر حوله وحملهم على أن يقسموا له يمين الولاء حتى النفس الأخير .. وأرسل الى استانبول الهدايا والرشوات. وبذلك سماه السلطان والياً على مصر عام ١٨٠٥م. ثم انقلب محمد على ضد حلفائه المهاليك و ذبحهم .

وكانت سياسنه تتسم بالمكر والغدر ، بل هي أسوأ تطبيق للسياسة

( الماكيافيلية ) . . ولكنه ، بعد استقرار الأمور له ، أخذ بالأساليب الغربية للنهوض بمصر ، ويقال انه بدأ يتعلم القراءة والكتابة وهو في الخامسة والأربعين ، وكان يتكلم التركية ، ولم يحسن قط النطق باللغة العربية . .

وهو يزعم إنه حارب السعوديين انتصاراً للدين ، ولكنه كان يعلم أن دعواه هذه كاذبة ، لأن السعوديين هم المتمسكون بالاسلام الصحيح ، وقد أحب أن يخدع الجماهير ويظهر لهم أن السعوديين يخالفون ما عليه أهل السنة ، فاستدعى عدداً من علماء نجد ، وقال لهم أن يناظروا علماء الأزهر – وكان يظن أن الأزهريين يريدون إظهار تفوقهم عليهم فيتهمونهم بالخروج عن الدين .. ولكن العلماء النجديين ، كا يقول بركارت – لم يذكروا شيئاً بما هم عليه من المعتقدات والأفكار ، إلا احتجوا له بآيات من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة ، ثم جاؤوا بكتاب التوحيد للشيخ محسد بن عبد الوهاب وبأقوال أخرى له وقرأوها ، فقال علماء مصر لمحمد على :

ما دام النجديين يقولون بما يقول به الشيخ محمد بن عبد الوهاب فنحن معهم ، وكيف لا نكون مع الذين يتمسكون بالقرآن والسنة ؟

وهكذا طوى محمد على صفحة المناظرات الدينية العلمية لأنه لم يجـــد فيها ضالته ، ولجأ إلى الافتراء والسباب والدعاوات الباطلة لخداع الجماهير .

لقد ذكرنا ، في بحثنا عن الحمسلة المصرية ، الأسباب التي دعت محمد علي إلى تلبية أو امر السلطان ومحاربة السعوديين ، ونكتفي هنا الآن بإضافة ما قاله أمين الريحاني ، إلى ما قلناه من قبل :

قال الريحاني :

ر تردد محمد على في بادى، الأمر ، لا لأنه لم يكن ليرغب فيه أو يستطيعه ، بل لأن الماليك كانوا يومئن مسيطرين ، وكان يخشى أن يترك البلاد وشؤونها في أيديهم .

أعاد الباب العالي الطلب مراراً ، وقد هدد الباشا إذا كان لا يذعن للأمر ..

والواقع إن الباشا كان راغباً في الإذعان للأمر ولكنه كان يتحين الفرص ، وقد رأى في الإذعان ثلاث فوائد كبرى لنفسه :

الاولى - أن يبعد جيشه الألباني غير المنظم ، الكثير التمرد ، فيتمكن في أثناء غيابه من تنظيم جيش مدرب على الطريقة الغربية .

والثانية - أنه يأخذ من الدولة الأموال التي كان في حاجة اليها بحجة لزومها لنفقات الحرب المقدسة .

والثالثة – ان هـذه الحرب تجمع عواطف المسلمين في العالم على حبه وولائه بصفته منقذ الحرمين ومعيد مناسك الحج . )

## كيف كانت نهاية رجلين حاربا الامام سعود؟

# - 1 -

# نهاية الشريف غالب

قال الجبرتي :

في صفر من سنة ١٢٢٩ وصل إلى القاهرة (حريم الشريف غالب ، فعينوا له داراً يسكنها مع حريمه جهة سويقة العزى ، فسكنها، ومعه أولاده ، وعليهم المحافظون .

واستولى محمد على باشا على موجودات الشريف غالب من نقود وأمتعة وودائع ومخبآت وشرك وتجارات وبن وبهار ونقود بمكة وجدة والهند واليمن ، شيء لا يعلم قدره إلا الله تعالى .

وأخرجوا حريمه وجواريه من سرايته بما عليهن من الثياب، بعدما فتشوهن تفتيشاً فاحشاً ، وهنك حرمته !

قل اللهم مالك الملك! هذا الشريف غالب انتزع من مملكته ، وخرج من دولته وسيادته وأمواله وذخائره ، وانسل من ذلك كله كالشعرة من المجين ، حتى أنه لما ركبوخرج مع المسكر وهم متوجهون إلى جدة أخذوا ما في جيوبه! فليعتبر من يعتبر!

وكل الذي وقع له وما سيقع له بعد من التغريب وغيره ، فيما جناه من الظلم ومخالفة الشريعة والطمع في الدنيا وتحصيلها بأي طريقة ، نسأل الله السلامة وحسن العافية .

وقال الجبرتي ، في أخبار أواخر سنة ١٢٣١ .

( ومات الأجل المكرم الشريف غالب بسلانيك . وهو المنفصل عن إمارة مكة وجدة والمدينة وما انضاف إلى ذلك من بلاد الحجاز ، فكانت إمارته نحواً من سبع وعشرين سنة ، فإنه تولى بعد موت الشريف سرور في سنة ١٢٠٣ ه . وكان من دهاة العالم ، وأخباره ومناقبه تحتاج إلى بجلدين ، ولم يزل حتى سلط الله عليه بأفاعيله هذا الباشا ، فلم يزل يخادعه حتى تمكن منه وقبض عليه وأرسله إلى بلدة سلانيك ، وخرج من سلطنته وسيادته إلى بلاد الفربة ، ونهبت أمواله وماتت أولاده وجواريه ، ثم مات هو في هذه السنة ) .

# ۲ – نهایة أحمد طوسون

وقال الجبرتي في أخبار أواخر سنة ١٢٣١ م :

( ومات المقر الكريم المخدوم أحمد باشا الشهير بطوسون ، ابن حضرة الوزير محمد علي باشا ، مالك الأقاليم المصرية والحجازية والثغور وما أضيف اليها ، وقد تقدم ذكر رجوعه من البلاد الحجازية وتوجهه الى الاسكندرية ورجوعه الى مصر ثم عوده الى ناحية رشيد ، وعرضي خيامه جهة الحاد . . وهو ينتقل من العرضي الى رشيد ثم الى برنبال وأبي منصور والعزب .

ولما رجع هذه المرة ، أخذ صحبته من مصر المغنين وأرباب الآلات المطربة بالمعود والقانون والناي والكنجات ، وهم ابراهيم الور الى والحبابي وقشوة ومن يصحبهم من باقي رفقائهم ، فذهب ببعض خواصه الى رشيد ومعه الجاعة المذكورون فأقام أياما ، وحضر اليه من جهة الروم جوار وغلمان أيضاً رقاصون ، فانتقل بهم الى قصر برنبال ، ففي ليلة حلوله بها نزل به ما نزل من المقدور ، فتمر ض بالطاعون ، وتملل نحو عشر ساعات وانقضى نحبه ، وذلك ليلة الأحد ٧ شهر في القعدة ، وحضر خليل أفندي قوللي حاكم رشيد ، وعندما خرجت روحه في القعدة ، وحضر خليل أفندي قوللي حاكم رشيد ، وعندما خرجت روحه

انتفخ جسمه وتغير لونه الى الزرقة ، فغسلوه وكفنوه ووضعوه في صندوق من الخشب ، ووصلوا ب في السفينة منتصف ليلة الأربعاء عاشره ، وكان والده بالجيزة فلم يتجاسروا على إخباره ، فذهب اليه أحمد آغا أخو كتخدا بك ، فلما علم بوصوله ليلا استنكر حضوره في ذلك الوقت ، فأخبره عنه – أي عن أحمد طوسون – أنه ورد الى شبرا متوعكاً، فركب في الحين القنجة وانحدر الى شبرا وطلع الى القصر وصار عر بالمخادع ويقول: أن هو ؟

فلم يتجاسر أحد أن يصرح بموته، وكانوا ذهبوا به وهو في السفينة الى بولاق ورسوا به عند الترسخانة ، وأقبل كتخدا بك على الباشا فرآه يبكي فانزعج انزعاجاً شديداً وكاد أن يقع على الأرض، ونزل السفينة فأتى بولاق آخر الليل، وانطلقت الرسل لإخبار الأعيان ، فركبوا بأجمهم الى بولاق ، وحضر القاضي والأشياخ والسيد المحروقي ، ثم نصبوا ( تظلك ) ساتراً على السفينة ، وأخرجوا الناووس والدم والصديد يقطر منه ، وطلبوا القلافطة لسد خروقه ومنافسه ونصبوا عوداً عند رأسه ووضعوا عليه تاج الوزارة المسمى بالطلخان ، وانجروا بالجنازة من غير ترتيب ، والجمع ماش أمامه وخلفه ( وليس فيها من جوقات الجنائز المعتادة كالفقهاء وأولاد الكتاتيب والأحزاب شيء ) من ساحل بولاق. الى الرميلة ، فصلوا عليه بمصلى المؤمنين وذهبوا به الى المدفن الذي أعده الباشا لنفسه ولموتاه ، كل هذه المسافة ووالده خلف نعشه ينظر اليه وببكى ...

.. ولما وصلوا إلى المدفن هدموا التربة وأنزلوه فيها بتابوته الخشب ، لتعسر إخراجه منه بسبب انتفاخه وتهريه ، حتى انهم كانوا يطلقون حول تابوته البخورات في المجامر الذهب ، والرائحة غالبة على ذلك ، وليس ثم من يتعظ أو يعتبر!

.. ومات وهو في مقتبل الشبيبة لم يبلغ العشرين ، وكان أبيض جسيماً ، كما قد دارت لحيته .. )

ويقول الجبرتي ، مع ذلك ، ان أحمد طوسون كان يميل الى أولاد العرب ، وكان ينكر على أبيه أفعاله ، والله أعلم !